## لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة ٩ شَوَّالٍ ١٤٣٤ هـ

الحُمْدُ للهِ الْقَائِلِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ) وَالْحَمْدُ للهِ الذِيْ الْخُمْدُ للهِ النَّابِ فَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوْادَكَ ، وَجَاءِكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَكَمْ قَصَّ عَلَيْنَا مِنْ قَصَصٍ فِيها عِبَر ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً .

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله عِبَادَ اللهِ ، وَاعْتَبِرُوا بِسَلَفِ أُمَّتِكُمْ ، وَكُونُوا أَصْحَابَ قُلُوبٍ حَيَّةٍ تَنْتَفِعُ بِالأَحْبَارِ وَالسِّيَرِ ، وَتَقْتَدِي بِالأَحْيَارِ وَأَصْحَابِ الْمَوَاقِفِ الْحَيَّةِ وَالْعِبَر .

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ الْقَصَصَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللهِ يُثَبِّتُ اللهُ كِمَا قُلُوبَ الْعِبَادِ، فَكُمْ مِنْ قِصَّةٍ أَنَّرَتْ فِي حَيَاةٍ إِنْسَانٍ فَعَيَّرَتْ مَسَارَهُ، وَكُمْ مِنْ مَوْقِفٍ اعْتَبَرَ بِهِ صَاحِبُ نَفْسٍ أَبِيَّةٍ فَاسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْطَلَقَ فِي حَيَاةٍ إِنْسَانٍ فَعَيَّرَتْ مَسَارَهُ، وَكُمْ مِنْ مَوْقِفٍ اعْتَبَرَ بِهِ صَاحِبُ نَفْسٍ أَبِيَّةٍ فَاسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْطَلَقَ فِي حَيَاةٍ إِنْسَانٍ فَعَيَّرَتْ مَسَارَهُ ، وَكُمْ مِنْ مَوْقِفٍ اعْتَبَرَ بِهِ صَاحِبُ نَفْسٍ أَبِيَّةٍ فَاسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْطَلَقَ فِي مِضْمَارِهِ ! وَمَعَنَا فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ قِصَصَ جَمِيلَةٌ وَحِكَايَاتُ نَبِيلَةٌ ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ كِمَا !

رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللهُ فِي السِّيَرِ أَنَّ عُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ لَمَّا رَأَى هُوَ وَمُشْرِكُو قُرَيْشَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِرٌ فِي دَعْوَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِرٌ فِي دَعْوَتِهِ ، فَقَالَ عُتْبَةُ وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ الْمُشْرِكِينَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ ، أَلا أَقُومُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَكَلَمَهُ وَأَعْرِضَ عَلَيْهِ أَمُورًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا فَنُعْطِيَهُ إِيَّاهَا وَيَكُفَّ عَنَا ، فَقَالُوا : بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ ! فَقُمْ إِلَيْهِ وَكَلِّمْهُ أَمُورًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا فَنُعْطِيَهُ إِيَّاهَا وَيَكُفَّ عَنَا ، فَقَالُوا : بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ ! فَقُمْ إِلَيْهِ وَكَلِّمُهُ

فَقَامَ عُتْبَةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عُلِيْمٍ عُظِيمٍ فَرَّقْتَ بِهِ قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الشَّرَفِ فِي الْعَشِيرةِ وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ ، وَقَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَرَّقْتَ بِهِ مَنْ الشَّرَفِ فِي الْعَشِيرةِ وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ ، وَقَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَرَقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ ، وَسَفَّهْتَ بِهِ أَحْلامَهُمْ ، وَعِبْتَ بِهِ آلِهَتَهُمْ وَدِينَهُمْ ، وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ . . . فَاسْمَعْ مِنِّي حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْكَ أُمُوراً تَنْظُرُ فِيهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلَ مِنْهَا بَعْضَهَا !

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمَعُ) قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي : إِنْ كُنْتَ تُويدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ مَالاً جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالاً!

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفاً سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا ، حَتَّى لا نَقْطَعَ أَمْراً دُونَكَ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكاً مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا !

وَإِنْ كَانَ هَذَا الذِي يَأْتِيكَ رِئِيًّا تَرَاهُ [مِنَ الجُنِّ] لا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبٌ وَإِنْ كَانَ هَذَا الذِي يَأْتِيكَ رِئِيًّا تَرَاهُ [مِنَ الجُونِّ] لا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَتَدَاوَى مِنْهُ !!! وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالْنَا حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمًا غَلَب التَّابِعُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَتَدَاوَى مِنْهُ !!! حَتَّى إِذَا فَرَغَ عُتْبَةُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟) قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ (اسْمَعْ مِنِّي) قَالَ : افْعَلْ !

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حم \* تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ) فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّورَةِ يَقْرَأُهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ فَرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِنَا عُتْبَهُ أَنْصَتَ لَهَا وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ يَسْتَمِع ، حَتَّى انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّعُدَةِ فَسَجَدَهَا ، ثُمَّ قَالَ (سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟) قَالَ : سَمِعْتُ ! قَالَ (فَأَنْتَ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحْدَةِ فَسَجَدَهَا ، ثُمَّ قَالَ (سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟) قَالَ : سَمِعْتُ ! قَالَ (فَأَنْتَ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحْدَةِ فَسَجَدَهَا ، ثُمَّ قَالَ (سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟) قَالَ : سَمِعْتُ ! قَالَ (فَأَنْتَ

ثُمُّ قَامَ عُنْبَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ : خَالِفُ بِاللهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِعَيْرِ الْوَجْهِ الذِي ذَهَبَ بِهِ ! فَلَمَّا جَلَسُوا إِلَيْهِ قَالُوا : مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟ قَالَ : وَرَائِي الْوَلِيدِ بِعَيْرِ الْوَجْهِ الذِي ذَهَبَ بِهِ ! فَلَمَّا جَلَسُوا إِلَيْهِ قَالُوا : مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ ؟ قَالَ : وَرَائِي أَيِّ وَاللهِ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ !!! وَاللهِ مَا هُوَ بِالشِّعْرِ وَلا الْكَهَانَةِ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي وَاجْعَلُوهَا بِي ، حَلُّوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ وَاعْتَزِلُوهُ ، فَوَاللهِ لَيَكُونَنَّ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي وَاجْعَلُوهَا بِي ، حَلُّوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ وَاعْتَزِلُوهُ ، فَوَاللهِ لَيَكُونَنَّ لَوَيْهِ الْفَرْبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ ، وَإِنْ يَظَهَرْ عَلَى لِقَوْلِهِ الذِي سَمِعْتُ نَبَأٌ عَظِيمٌ !!! فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ ، وَإِنْ يَظَهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزَّكُمْ ، وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ ! قَالُوا : سَحَرَكَ وَاللهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لِلسَانِهِ ، قَالَ : هَذَا رَأْيِي لَكُمْ ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ .

فَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْعِبْرِ: أَنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا ضَعِيفًا ثُمُّ انْتَشَرَ وَقُوِيَ ، فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَفِيلُ بِنُصْرَةِ دِينِهِ وَإِعْلاءِ كَلِمَتِهِ ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَثِقَ بِرَبِّنَا ، فَمَهْمَا قَوِيَ الْبَاطِلُ وَكَثُرَ أَهْلُهُ كَفِيلُ بِنُصْرَةِ دِينِهِ وَإِعْلاءِ كَلِمَتِهِ ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَثِقَ بِرَبِّنَا ، فَمَهْمَا قَوِيَ الْبَاطِلُ وَكَثُر أَهْلُهُ فَمَصِيرُهُمْ إِلَى الْخُسَارَةِ وَالتُّبُورِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) وَمَن الْعِبَرِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا مِنَ الْقِدَمِ يَجْتَهِدُونَ فِي رَدِّ الْحُقِّ ، بِالْقُوَّةِ تَارَةً وَبِاللِّسَانِ تَارَةً ، وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا مِنَ الْقِدَمِ يَجْتَهِدُونَ فِي رَدِّ الْحُقِّ ، بِالْقُوَّةِ تَارَةً وَبِاللِّسَانِ تَارَةً ، فَحَرِيُّ بِنَا أَهْلَ الإِسْلامِ أَنْ نُدَافِعَ عَنْ دِينِنَا وَنَقِفَ سَدًّا مَنِيعًا فِي وَجْهِ أَعْدَائِهِ مِنَ الْكُفَّارِ الْخُارِجِيِّيْنَ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْعَلْمَانِيِّينَ !

وَمِنَ الْعِبَرِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ تَكُونُ بِالْقُرْآنِ فَهُو أَعْظَمُ كِتَابٍ وَأَصْدَقُ خِطَابٍ ، فَتَأَمَّلُوا كَيْفَ أَثَرَ الْقُرْآنُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الْمُشْرِكِ ، حَتَّى فِي وَجْهِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَقْبَلَ عَلَى ، فَتَأَمَّلُوا كَيْفَ أَثَرُهُ ، فَأَيْنَ الدُّعَاةُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الدَّعَوِيَّةِ ؟ وَمِنْ هَذِهِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم)

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ : وَأَمَّا الْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ فقد وقعت فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ حَيْثُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُؤْمِنُونَ : وَأَمَّا الْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ فقد وقعت فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ حَيْثُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَأَنْ قَتَلَهَا ، الْمُسلِمِيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَأَنْ قَتَلَهَا ، فَكَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لاَ أَنْتَهِيَ حَتَى أَهْرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ!

فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِه ، وَكَانُوا قَدْ نَزَلُوا إِلَى شِعْبِ مِنَ الشِّعَاب ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ رَجُلُ يَكْلَؤُنَا ؟) فَانْتَدَبَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ (كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ)

فَقَامَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُرُسَانِ ، فَرَأَى عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ صَاحِبَهُ عَمَّاراً مُحْهَدُ ، فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَنَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَلَى أَنْ يَقُومَ هُوَ بِالْحِرَاسَةِ حَتَّى يَأْخُذَ صَاحِبُهُ قِسْطاً مِنَ الرَّاحَةِ فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَنَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَلَى أَنْ يَقُومَ هُوَ بِالْحِرَاسَةِ حَتَّى يَأْخُذَ صَاحِبُهُ قِسْطاً مِنَ الرَّاحَةِ ثَكَنْهُ مِنْ اسْتِقْنَافِ الْحِرَاسَةِ بَعْدَ أَنْ يَصْحُو .

وَرَأَى عَبَّادٌ أَنَّ الْمَكَانَ مِنْ حَوْلِهِ آمِنٌ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: لِمَ لا أَشْغَلُ وَقْتِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَامَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي ، وَأَتَى الرَّجُلُ الْمُشْرِكُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيعَةٌ لِلْقَوْمِ ، أَيْ طَلِيعَتُهُمْ

وَحَارِسُهُمْ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ يُخْطِئُهُ ، فَنَزَعَهُ مِنْ يَدِهِ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَقْطَعُهَا لاشْتِغَالِهِ بِحَلَاوَتِهَا عَنْ مَرَارَةِ أَلَمَ الْخُرْحِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ حُتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلَمَّا أَنْحَنَتُهُ الْخُرَاحُ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْمُشْرِكُ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِهِ وَأَحَسُّوا بِمَكَانِهِ الْجُرَاحُ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْمُشْرِكُ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِهِ وَأَحَسُّوا بِمَكَانِهِ الْجُرَاحُ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْمُشْرِكُ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِهِ وَأَحَسُّوا بِمَكَانِهِ هَرَبُ وَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْمُشْرِكُ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا بِهِ وَأَحَسُّوا بِمَكَانِهِ هَرَبُ وَلَمَّا رَأَى عَمَّارُ مَا بِعَبَّادٍ مِنَ الدَّمِ قَالَ : سَبْحَانَ اللَّهِ ! أَلاَ أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : عَمَّارُ مَا بِعَبَّادٍ مِنَ الدَّمِ قَالَ : سَبْحَانَ اللَّهِ ! أَلاَ أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا – وَهِيَ سُورَةُ الْكَهْفِ – فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا (١)

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: تَأَمَّلُوا خُشُوعَهُ وَحُبَّهُ لِلصَّلاةِ وَحِفْظَهُ لِوَقْتِهِ بِالصَّلاةِ مَعَ قِيَامِهِ بِالْحِرَاسَةِ ، ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْطَعَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، مَعَ مَا كَانَ يُعَانِي مِنْ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَأَكْمَلَ السُّورَةَ وَأَتَمَّ صَلاتَهُ وَلَوْ قُتِلَ ! آلامِ السَّهْمِ ، وَلَوْلَا حَوْفُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَأَكْمَلَ السُّورَةَ وَأَتَمَّ صَلاتَهُ وَلَوْ قُتِلَ ! فَأَيْنَ أُولَئِكَ الذِينَ لا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا قَلِيلاً ، ثُمَّ أَحَدُهُمْ لا يُكْمِلُ الْقِرَاءَةَ وَلا يَخْتِمُ السُّورَةَ لِأَنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَأَكْمِلُ الْقِرَاءَةَ وَلا يَخْتِمُ السُّورَةَ لِأَنْ جَوَالَهُ قَدْ رَنَّ فَاشْتَعَلَ بِالسَّوَالِفِ وَالأَحْبَارِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ فَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ !

اللَّهُمَّ أَحْيِ قُلُوبَنَا وَأَيْقِظْنَا مِنْ غَفْلَتِنَا وَأَصْلِحْ ظَاهِرَنَا وَبِاطِنَنَا ، أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ .

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ: فَالْقِصَّةُ الثَّالِثَةُ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ وَقَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ الْاَعْنَى مَوْلَهُ جَمْعٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَبُو مُسْلِمٍ ادَّعَى الأَسْوَدُ العَنْسِيُ النُّبُوَّةَ بِالْيَمَنِ ، وَالْتَفَّ حَوْلَهُ جَمْعٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخُولانِيِّ رَحِمَهُ الله مِمَّنَ أَسْلَمَ فِي الْيَمَنِ وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، وَكَانَ مَعْرُوفَا اللهِ الْعِلْمِ وَالصَّلاحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ فَأَتِيَ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ ؟

قَالَ: مَا أَسْمَعُ ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَدَّدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِرَاراً ، وَحَاوَلَ أَنْ يُثْنِيهُ عَنْ دِينِهِ فَمَا قَدِرَ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ حِينَئِذٍ إِلَّا أَنْ جَمَعَ النَّاسَ ، وَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمَةٍ فَأُضْرِمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ بِأَيِي مُسْلِمٍ الْحُوْلانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَرَبَطَ يَدَيْهِ وَرِحْلَيْهِ ، وَوَضَعُوهُ فِي عَظِيمَةٍ فَأُضْرِمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ بِأَيِي مُسْلِمٍ الْحُوْلانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَرَبَطَ يَدَيْهِ وَرِحْلَيْهِ ، وَوَضَعُوهُ فِي مَشْلِمٍ الْخُولانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَرَبَطَ يَدَيْهِ وَرِحْلَيْهِ ، وَوَضَعُوهُ فِي مِقْلاعٍ ثُمُّ رَمُوهُ فِي أَلْسِنَةِ النَّارِ وَلَظَاهَا ، فَطَارَ أَبُو مُسْلِمٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اللهُ عَلَى وَسَطِ النَّارِ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ ، وَالنَّالُ اللهُ عَلَى وَسَطِ النَّارِ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ ، وَالنَّالُ وَتَاقَهُ ، وَلَمْ ثُحْرِقْ ثِيَابَهُ ، فَذُهِلَ عَدُو اللهِ وَخَافَ أَنْ يُسْلِمَ مَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَامَ يُهَدِّدُهُمْ وَيَتَوَعَدُهُمْ .

أُمَّا أَبُو مُسْلِمٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهَا وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَهُ وَقَامَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ ، فَبَصْرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ : مِمْ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ . قَالَ : مِعْ عَمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ : مِمْ اللهِ أَنْتَ هُوَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، مَا فَعَلَ الرَّجُلُ الذِي حَرَقَهُ الْكَذَّابُ بِالنَّارِ ؟ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ أَنْتَ هُوَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَعَلَ الرَّجُلُ الذِي حَرَقَهُ الْكَذَّابُ بِالنَّارِ ؟ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ أَنْتَ هُو ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَعَلَ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : الْحُمْدُ للهِ الذِي لَمْ يُعْفِي حَتَّى أَرَانِي مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كَتَى أَوْلِي مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِهِ عَمْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِهِ عَلَى إِبْرَاهِيم خَلِيلِ الرَّمْ مِنْ فُعِلَ لِهِ اللهُ عُلَى إِبْرَاهِيم خَلِيلِ الرَّمْ فَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ عَمَا لَهُ عَلَى إِبْرَاهِيم خَلِيلِ الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهُ لَكُولُ اللهُ عُلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ فُعِلَ لِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْلُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْعِبَرِ أَنَّهُ يُوجَدُ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ وَيُوجَدُ مِنْ ضِعَافِ الْعُقُولِ مَنْ يُصَدِّقُهُ ، فَهَذَا الْكَذَّابُ العَنْسِيُّ ادْعَى النَّبُوَّةَ وَتَابَعَهُ مَنْ تَابَعَهُ مِنْ قَوْمِه !!! وَفِيهَا : ثَبَاتُ أَهْلِ يُصَدِّقُهُ ، فَهَذَا الْكَذَّابُ العَنْسِيُّ ادْعَى النَّبُوَّةَ وَتَابَعَهُ مَنْ تَابَعَهُ مِنْ قَوْمِه !!! وَفِيهَا مِنَ الْعِبَرِ : إِثْبَاتُ الْعِلْمِ عَلَى الْحَقِّ وَلَوْ تُوْعِدُوا بِالْعَذَابِ وَالنَّكَالِ ، فَفِيهَا فَضْلُ الْعُلَمَاءِ ، وَفِيهَا مِنَ الْعِبَر : إِثْبَاتُ الْعِلْمِ عَلَى الْحَقِّ وَلَوْ تُوْعِدُوا بِالْعَنْدُ الصَّالِحُ ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْكَرَامَةُ شَرْطاً لِيكُونَ الْعَبْدُ وَلِيًّا ، كَرَامَاتِ الأَوْلِيُّ هُوَ الْعَبْدُ وَلِيًّا ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْكَرَامَةُ شَرْطاً لِيكُونَ الْعَبْدُ وَلِيًّا ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ الْكَرَامَةِ ، حَتَّى صَارُوا يَكُذِبُونَ خُلافاً لِإِهْلِ البِدَعِ الذِينَ يَقُولُونَ : لَابُدَّ لِكِلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنْ كَرَامَةٍ ، حَتَّى صَارُوا يَكُذِبُونَ وَيَلَّةً لِمُ الْمِيلُ وَالدِّينِ وَقِلَةِ الْعِلْمِ ، بَلُ الْوَلِيُّ هُوَ الْعَبْدُ وَيَدَّعُونَ الْكَرَامَاتِ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَهَذَا مِنْ ضَعْفِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ ، بَلُ الْوَلِيُّ هُو الْعَبْدُ الصَّالِحُ التَّقِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُواْ وَكُلُونُ يَتَقُونَ ) فَكُلُّ مُؤْمِن تَقِيٍّ هُوَ للهِ وَلِيُّ !

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعاً وَعَمَلاً صَالِحًا ، اللَّهُمَّ أَلْفِمْنَا رُشْدَنَا وَقِنَا شَرَّ أَنْفُسِنَا ، رَبَّنَا لَا تُؤاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُؤاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، ثُحِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، وَحَمَّلًى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١)أَصْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ عند أَبِي دَاوُود ١٩٨ وَالْبَيْهَقِيُّ من رواية جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَحَسَّنَ الْحُدِيثَ الأَلْبَانِيُّ .

(٢)رَوَى القِصَّةَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَسَاكِرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَذَكَرَهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ .